# و جو ب التحاكم إلى ما أنزل الله

وتحريم التحاكم إلى غيره

#### المقدمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين .

و بعد :

فقد خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض ، وركّب فيه غرائز ، وحعله مُحتاحا إلى ما يضمن بقاءه في هذه الأرض من مطعم ومشرب ومسكن ، وبقاء نسل ، وغير ذلك مما به يتحقق بقاء النوع الإنساني .

وهو بحاحة إلى من يُعينه لتحقيق هذه الأمور ، إذ هو وحده لا يستطيع تحقيقها ، فمن تُمَّ كان الاحتماع البشري ضروريًّا كما قيل : " الإنسان مديي بالطبع " فتحقيق هذه الحاحيات يحتاج إلى تعاون بين بني البشر حتى يستطيعوا عمارة الأرض ، ولكي يقوم من هدى الله منهم بتحقيق الغاية التي خُلقوا من أحلها ، وهي عبادة الله وحده لا شريك له .

وإذا تم هذا الاحتماع للبشر مع اختلاف نزعاقم وتباين متطلباقم ، فقد يحصل عدوان من بعضهم على بعض ، فيحتاجون إلى وازع يدفع العدوان ، وينصف المظلوم من الظالم ، وهذا الوازع هو سلطان من حنسهم ؛ يحتاج في تحقيق العدالة بينهم إلى نظام شامل لمصالحهم متضمن حل مشكلاتهم .

ولن يستطيع البشر مهما بلغوا من الحضارة إعداد هذا النظام متكاملا من جميع النواحي لعجز مداركهم، وقصور أفهامهم عن الإحاطة بما يصلحهم، ويحقق العدالة بينهم، هذا من ناحية سياسة البشر. وكذلك من ناحية العبادة، فهم يجهلون حقيقتها، وما يصححها ويكملها، أو يبطلها وينقصها.

فلذلك كان البشر بحاحة إلى شريعة شاملة لمصالحهم الدينية والدنيوية ، فاقتضت حكمة الله ورحمته بهم إرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة . قال - تعالى - : ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ

وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴿ ) . وقال - تعالى - : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَنِ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۗ ﴾ (٢) .

ويجمل بنا أن ننقل هنا جملة من كلام العلامة ابن القيم في هذا الموضوع ، قال رحمه الله - : " حاحة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاحتهم إلى كل شيء ، ولا نسبة لحاحتهم إلى علم الطب إليها ، ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة ، وأما أهل البدو كلهم ، وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاحون إلى طبيب !! وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة .

وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم ، واحتناب ما يضرهم ، وحعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج ما يهجم عليهم من الأداوء ، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجارهم ، وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية ، فمبناها على الوحي المحض ، والحاحة إلى التنفس ، فضلا عن الطعام والشراب ، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن ، وتعطل الروح عنه ، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة ، وهلاك البدن ، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت .

فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما حاء به الرسول والقيام لله ، والدعوة إليه ، والصبر عليه ، وحهاد من حرج عنه حتى يرجع إليه ، وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة ، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الحسر " . ا ه ... .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد آية : ٢٥ .

## وجوب تحكيم الشريعة في القليل والكثير وفي جميع الأمكنة والأزمنة

كانت الشرائع السماوية السابقة - كل شريعة منها - كافية لمن أُنزلت عليهم ، في مكان أو زمن مُحددين بمجيء شريعة سماوية أحرى تنسخها أو تنسخ منها ما اقتضت حكمة الله نسخة لتغير الأحوال ، وتجدد المقتضيات ، إلى أن حاءت الشريعة الإسلامية التي بُعث بما محمد ولله فكانت خاتمة للشرائع ، كما أن محمدا لله حاتم الأنبياء ، لا نبي بعده ، فكانت هذه الشريعة هي الباقية الصالحة لكل زمان ومكان ، وكل حيل ، وكل حيل .

وقد شهد الله - سبحانه - بكمالها وشمولها ، حيث يقول : ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ وَيِنَكُمْ وَلِّمَا الله - ببحانه - : دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ ﴾ (١) . ويقول - سبحانه - : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ ﴾ (٢) . أي صدقا في أحبارها عدلا في أحكامها . فما من مشكلة حصلت أو تحصل إلا وفي الشريعة الإسلامية حلها .

فيجب تحكيم هذه الشريعة في القليل والكثير ، وفي كل شأن من شؤون حياتنا وآخرتنا ، وفي جميع المحاصمات والمشاحرات . قال - تعالى - : ﴿ فَإِن تَنَنزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ ﴾ (٣) . وقال - تعالى - : ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءِ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ (١) .

وكلمة (شيء) في الآيتين نكرة في سياق الشرط فتعم كل نزاع ، وكل اختلاف ، في كل زمان ، وفي كل مكان ، فيجب رده إلى شريعة الله لأخذ الحكم الفاصل منها في

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية: ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية : ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى آية : ١٠ .

ذلك . وقال – تعالى – : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ۞ ﴿ (١) .

فيحب تحكيم الشريعة في جميع الخلافات ، وهي كفيلة بإنحائها وحلها بأعدل نظام وأصلح عاقبة ، ولا يكفي تحكيمها في بعض الأمور دون بعض ، كتحكيمها في الأحوال الشخصية دون غيرها ، ولا يكون من فَعَلَ ذلك مؤمنا ؛ لأن الله – تعالى – يقول : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ (٢) . فنفى الإيمان عمن لم يحكم الشريعة في جميع الشؤون ، لأن كلمة (ما) من صيغ العموم . والله – تعالى – يقول : ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَنْ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِلكَ مِنصَلُمْ إِلّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللهُ بِغَلْهِلٍ عِمَا تُعْمَلُونَ ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِغَلْهِلٍ عَمَا تُعْمَلُونَ ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِغَلْهِلٍ عَمَا تُعْمَلُونَ ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِعَلْهِلٍ عَمَا تُعْمَلُونَ ﴾ (١) . وقال – تعالى – : ﴿ يَتَأَيُهَا ٱلّذِينَ عَامُونَ آدَ خُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوّاتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنّهُ رَلَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ ﴿ وَمَا ٱلللهُ بِعَلْهِا السِّلْمِ كَافَةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوّاتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنّهُ رَلَكُمْ عَدُوّ مُبِينٌ ﴿ ) . (١) .

فالشريعة كل لا يتحزأ ، ومن ترك بعضها فكأنما تركها كلها ، وقد وصمها بعدم الشمول ، وعدم الصلاحية !! وقد حعل نفسه شريكا لله في التشريع والتحليل والتحريم !! لأن التشريع حق لله وحده . قال – تعالى – : ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارُكَ ٱللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارُكَ ٱللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارُكَ ٱللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومن أطاع هؤلاء في نظمهم تشريعاتهم المخالفة لشريعة الله فقد حعلهم شركاء لله ، قال - تعالى - : ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰۤ أُولِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰۤ أُولِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أُولِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۖ وَإِنَّ ٱلطَّعْتُمُوهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية : ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية : ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية : ٥٤ .

#### وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله وتحريم التحاكم إلى غيره

إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ ﴿ ﴾ (١) . وقال – تعالى – : ﴿ ٱتَّخَذُوۤا أَحۡبَارَهُمْ وَرُهۡبَنِهُمْ أَرْبَابًا مِن دُورِبِ ٱللّهِ ﴾ (٢) . وقد حاء تفسير ذلك في الحديث ألهم كانوا يطيعولهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام آية : ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية : ٣١ .

#### التحاكم إلى غير كتاب الله

وقد حعل الله التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت. حيث قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللهِ التحاكم إلى غير كتابه تحاكما إلى الطاغوت. حيث قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللهِ اللهِ التحاكم إلى اللهِ اللهِ

فبيَّن - سبحانه - أن بين دعواهم الإيمان بما أنزل الله ، وبين فعلهم حيث حكموا غيره تناقضا يكذب دعواهم ، وقال - تعالى - : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ غيره تناقضا يكذب دعواهم ، وقال - تعالى - : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتًىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٧) . فنفى عنهم الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم ، ما لم يُحَكِّموا

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة آية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء آية : ٦٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء آية : ٦٥ .

شريعة الإسلام في كل حلاف ، وفي كل نازلة . وقال - تعالى - : ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُولَتِبِكَ بِاللّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُواَ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ الْحَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ الْحَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن هُمُ الْحَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ إِلَى اللّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُن هُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَا إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَا إِلَيْهِ مُذَعِينَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَا إِلَيْهِ مُذَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَا أَمْ تَخَافُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَا إِلَا يَكُن هُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَيَعُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَلَا أَوْلَتِهِكَ هُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلِي عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا الللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللللّهُ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ اللللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّ

فبيَّن - سبحانه - أنهم يبطلون انتسابهم إلى الإسلام ، ودعواهم الإيمان ، بتوليهم وإعراضهم عن تحكيم شريعته عندما يدعون إلى ذلك ، وأنه لا يكفي تحكيمهم لها في حانب ما لهم دون حانب ما عليهم - بل لا بد من تحكيمها فيما لهم وما عليهم .

<sup>(</sup>١) سورة النور الأيات : ٤٧ – ٥٠ .

#### صفة المؤمنين عندما يُدعون إلى تحكيم الشريعة الإسلامية

ثم بين - سبحانه - صفة المؤمنين الصادقين في إيماهم عندما يُدعَون إلى تحكيم الشريعة الإسلامية ، فقال - سبحانه - : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ مَا يَنْهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ (١) .

ثم بين ثمرة هذا الانقياد لحكم الشريعة وعاقبته فقال: ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهُ مُلِحُونَ ﴿ وَأُولَتَهِكَ هُمُ الحاصلون على الفلاح في الدنيا والآخرة ، دون أولئك النه في الدنيا والآخرة ، دون أولئك الذين اكتفوا من الإسلام بمجرد الانتساب إليه دون تحكيم لشريعته .

عاقبة وعقوبة التحاكم إلى غير ما أنزل الله

قال الله - تعالى - : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى آللَهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْجِيْرَةُ مِنَ أَمْرِهِم ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿ ﴾ (٣) . فبيَّن - لهُمُ ٱلْجِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِم ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (٣) . فبين - سبحانه - أنه يلزم كل مؤمن لزوما لا محيد عنه ولا حيرة فيه امتثال ما شرع الله أمرا ونميا ، وأن من حالف ذلك فقد ضل ضلالا مبينا .

ومن ضلً عن صراط الله فهو حاسر في الدنيا والآخرة ، قال سبحانه : ﴿ فَلْيَحْذَرِ اللّٰذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ثَا . أَي يَخَالفُون أَمْرِ اللّٰهِ النّبِي عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰمِ حقيقة . ﴿ أَن النّبِي عَلَيْ الله المحمل بمقتضاه . وقيل الضمير للله - سبحانه - لأنه الآمر حقيقة . ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ ﴾ (٥) أي في الدنيا . قال الشوكاني : " والفتنة هنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن . وقيل : هي القتل . وقيل : الزلزال . وقيل : تسلط سلطان حائر عليهم . وقيل :

<sup>(</sup>١) سورة النور آية : ٥١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور آية : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النور آية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٥) سورة النور آية : ٦٣ .

الطبع على قلوبهم . ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ﴾ (١) ، أي في الآخرة . قال : وكلمة ﴿ أَوْ ) لمنع الحلو " .

وقال ابن كثير: "وليحش من حالف شريعة الرسول ﷺ باطنا وظاهرا: ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ (٢) أي فِي قلوهم من كفر أو نفاق أو بدعة ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴾ (٦) أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك ".

وقال العلامة ابن القيم: "لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان، وأقوال أهل الآراء، عرض لهم في ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومَحْقٌ في عقولهم، فعمتهم هذه الأمور، وغلبت عليهم حتى ربًا فيها الصغير، وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا ". اه. .

وقال - سبحانه وتعالى - : ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوهِمْ ۗ ﴾ (١) . قال الشوكاني : " أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله على الله على الله عنك والإعراض عليك ، فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوهم وهو ذنب التولي عنك والإعراض عما حئت به " .

وقال ابن كثير: في قوله - تعالى - ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ ﴾ (٥) أي عما تحكم بينهم من الحق ، وحالفوا شرع الله ﴿ فَاعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ (٦) أي فاعلم أن ذلك كائن لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم " . ا هـ .

<sup>(</sup>١) سورة النور آية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور أية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور آية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية : ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية : ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة آية : ٤٩ .

وقال - سبحانه - : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَاإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ لَيُوْمَ اللَّهِ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ لَيُوْمَ اللَّهِ مَعَى اللَّهِ مَعَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْلُلُهُ اللْلُهُ الللْلُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُهُ اللِّهُ الللْلِهُ الللْلُلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللَّهُ اللْمُ الل

هذا ما توعد الله به من أعرض عن شرعه ؛ ولم يُحكِّم كتابه ، توعده بالعقوبة العاحلة والآحلة ، فالعقوبة العاحلة أن يعيش في الدنيا عيشا ضيقا في تعب ونصب وهم وغم وقلق ، والعقوبة الآحلة في الآخرة : ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَة أَشَدُ وَأَبْقَلَ ﷺ ﴾ (٢) .

وإن ما تُعانيه الدول المنتسبة إلى الإسلام من تفكك وذلة ، وتسلط أعداء ، لمن حراء إعراضهم عن تحكيم الشريعة واستبدالها بالقوانين الوضعية وذلك أكبر شاهد ، ومصداق لهذه النصوص ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ) . وما لم يرجعوا إلى شريعة ربحم فلن يرفع الله ما بحم من بلاء وشر . وصدق الله العظيم .

<sup>(</sup>١) سورة طه الآيات : ١٢٤ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران آية : ١١٧ .

# قائمة المصادر والمراجع

ملحوظة : ( رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها في الكتاب ) .

- القرآن الكريم
- مفتاح دار السعادة

# فهرس الآيات

| ٦ | اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧ | أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون                                    |
| ٧ | ألم تر إلى الذين يزعمون ألهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من                              |
| ٥ | إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على                            |
| ٧ | إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بما النبيون الذين أسلموا                            |
| ٩ | إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن                             |
| ٥ | ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون                          |
| ٤ | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة                       |
| ٧ | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ٥,                     |
| ۲ | كان الناس أمة واحمدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم                          |
| ١ | لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين ٩                         |
| ٣ | لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم وأنزلنا معهم الكتاب والميزان |
| ١ | مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث                             |
| ١ | وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك                           |
| ٤ | وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم                                |
| ٧ | وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف                             |
| ١ | وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى                             |
| ٥ | ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون                        |
| ٧ | وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله                            |
|   | وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت                            |
| ٩ | وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم                              |
| ١ | ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ١                              |
| ٨ | ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد                              |
|   | ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان                          |
| ٤ | ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم                            |

### الفهرس

| ۲ | P mener  | **********       |                             | المقدمة                          |
|---|----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ٤ | ٤        | والأزمنة         | , والكثير وفى جميع الأمكنة  | وجوب تحكيم الشريعة في القليل     |
| ٧ | <i>/</i> | *********        |                             | التحاكم إلى غير كتاب الله        |
| ٩ | ١        |                  | <br>تحكيم الشريعة الإسلامية | صفة المؤمنين عندما يُدعَون إلى ا |
| ١ | ۲        | **************   |                             | قائمة المصادر والمراجع           |
| ١ | ۰۰۰ ۳    |                  |                             | فهرس الآيات                      |
| ١ | ١٤       | **************** |                             | الفهرس                           |